# NKJV study BIBLE

om the world t neither sees ou know Him, and will be in ou orphans; \*1

and the world

'you will see
will live also.

v that 'l nur in
, and I in you.
andments and
loves Me. And
ved by My Faand 'manifest

Christ Answers Judas

"Lord, how is it that You will manifest Yourself to us, and not to the world?"

<sup>23</sup> Jesus answered and said to him, "If anyone loves Me, he will keep My word; and My Father will love him, "and We will come to him and make Our home with him. <sup>24</sup> He who does not love Me does not keep My words; and 'the word which you hear is not Mine but the Father's who sent Me.

while being present with you. 26 But "the 'Flelper, the Holy Spirit, whom the Fa-

17 - John 15.26, Michael a John Affi 5.7] \* [1 Cor. 234] "[1 John 217] 18 ' [Matt. 38:20] / John 243, 28) 19 \* John 16:15, 22 4 Rom. 5:10. 1 COL 15:20, 2 COL 6:16 an a John sarah LEVE 21 + 1 John 1:5 4 reveal 12 # Entre finite Acts 111 13 42 Cot. 616, Eph. 3:37; [1 johs 224], Rev. 3.20, 36 Fjohn 5:15 of chale sure 1 John 15:16 13 Cor. 2:13 / John 2:21; 12:16; 1 John 2:30 Comforted Gr. Parakletos 17 1 Lake 17% John 16:24, 20:19; Phil. up] #; Col. 3.15 all fjohn tara. 18 = John 18:36 "[John 5:18; Phil. 26] FNU omits 13410 29 \* John 13:19

30 4 [John 32/32]

a Cor. 5121; Neb.

\* John Ball,

ther will "send in My name, 'He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you. "Peace I leave with you, My peace I give to you; but as the world gives do I give to you. Let use your heart be troubled, neither let it be afraid. "You have heard Me 'say 10 you, 'I am going away and coming back to you,' If you loved Me, you would rejoice because "I said, "'I am going to the Father,' for "My Father is greater than I.

"And "now I have told you before it make, that when it does come to pass, you may believe. "I will no longer talk much with you, "for the ruler of this world is coming, and he has "nothing in Me. "But that the world may know that I love the Father, and 'as the Father gave Me commandment, so I do. Arise, let us go from here.

The Relationship of Believers to Christ 15 "I am the true vine, and My Father is the vinedresser. "Every branch in Me that does not bear fruit He 'takes away; and every branch that bears fruit He prunes, that it may bear

ang 1 Pet 119, 201) gards, garg John 1018 W, Phil 28 CHAPTER 15 1 Matt. 1913 FOR NEW Up

14:17 The Holy Mirit is called the Spirit of truth (see 15:26; 16:13, 1 John 4:6) because He is truth and guides us into all truth (see 1 Cor. 2.13; 2 Pet. 1:12). Neither sees Him nor knows Him does not mean merely that the world is not alide to visually identify like Holy Spirit because He is spirit. Something more is meant: The Spirit of God is active in like world, but His alid go unnoticed by the world (see 1 Cor. 2:14).

14:18 orphans: Earlier, Jesus talled the disciples "little children" (13:33). Here He told them He would not leave them fatherless, He would come to them. There am three suggested interpretations as to when that statement would be fulfillime.

(1) after the Resurrection, (2) at Pentecost, in the parameter the Holy Spirit, and (3) at the Second Coming.

14:19 you will see Me: Jenus would make to the disciples (v. 18), and set with the make kind of presence they experienced at that moment. The world see Jesus only in the flesh; the disciples would see Him in a spiritual sense.

14:10, 21 These two verses are the conclusion of Jesus' answer to Philip's request, "show us the Father" (v. ) we may believer lovingly obeys Christ's commandments, he make will experiment a more intimate knowledge of Him.

24:23 The disciples had expected the Messiah to come publicly and deliver Israel from Rome and the corrupt priesthood of the temple. Jesus had said that the disciples would see Him, but the world would not (v. 19). Judas (not iscariot) wanted to know how that could be.

24:23 loves Me . . . leep My word: It response to Judas's question (v. 22), Jesus explained that His manifestation to line disciples would be in response III their laws and obedience, make Our home with him: If a believer loves and obeys the Lord, he or she will experience fellowship with God.

agest not love . . . not keep: If a person does not love Jesus, will or she will not obey Him. Disobedience in a noticer matter, for Jesus' words are the words of God.

24/25, 26 Jesus and the disciples these things while He man with them, but when the Holy Spirit came, He would remind the disciples of all things that Jesus had said, and would mach... all things (see 2 Cor. 2:23). This promise man primarily full their through the lives of the apostles in the writing of the lif. Matthew and John wrote down Jesus' words. Peter wrote about the gospel in his two letters and may have distaled some of fill maximum of jesus to Mark.

24:27 Peace. It'll customary good-bye among the Jews man to say shalom, meaning "peace." The Lord man about to depart, so He added to this farewell by saying. My peace. The word by is emphatic. This is no conventional wish; this is Jesus' personal, special grand of peace. The peace that Christ gives banishes fear and dread from the heart, for Jesus III in control of all circumstances.

14:25 My Father is greater than it This wood not mean that Jesus is less than delty. Greater indicates a difference it rank. As that humble, submissive Son, Jesus submitted Himself to the authority of His Father (1 Dec. 12:3; 15:28).

yielding to What was about to happen did IIII mean that the limit may power over Him. Jesus would soon voluntarily yield to the treath of the Cross, in loving obedience to the Families (v. 31).

25:2 From vine: In this phrase the word true ii emphatic. My Father: With such a vinedresser, the branches can experience complete confidence and security.

The Every branch is said to be in Christ. Paul uses the phrase "in Christ" to speak of a Christian's legal and family position as a result of God's grace. The emphasis in the in this passage, however, in me deep, abiding fellowship. Jesus' purpose was to move His disciples from servants to friends (vv. 13–15). This would involve a process of discipline in regard to His communication in the bear fruit. No plant produces fruit

live, you also will live; cf. 1 Cor. 15:20-21) and the foundation of a new life.

14:20-21. On that day refers to the day of Pentecost when the outpoured Spirit gave evidence of Jesus' Ascension to the Father. (Some, however, take the "day" to refer to Jesus' resurrection, the basis for believers' assurance.) The Spirit would come into believers (v. 17), and would teach them of their union with Jesus (you are in Me, and I am in you) while He manifested Christ in them.

Christian love is manifested as a believer obeys the Lord's words (cf. vv. 15, 23). The rewards of loving Him are great: (a) the Father will show His love to him (cf. v. 23), and (b) the Son will love him and show Himself to him. This passage does not teach a "works" religion, but rather that one who believes and obeys Christ's Word is loved by the Lord. Saving faith results in obedience (cf. "the obedience that comes from faith," Rom. 1:5).

14:22. Judas (not Judas Iscariot) may have been the same man called Thaddaeus (Matt. 10:3; Mark 3:18). He was puzzled that Jesus would manifest Himself to them and not to the world (cf. John 14:19a).

14:23-24. Jesus answered that He and the Father will not manifest themselves to those who are disobedient to His teaching. Obedience grows out of love for Jesus and His Word (cf. vv. 15, 21; 1 John 2:3; 3:22, 24; 5:3). And as a result, the Father and the Son abide (make Our home) with him. "Home" is monen, the singular of plural monai, translated "rooms" in John 14:1. This word occurs in the New Testament only in those two verses. To rebel against Jesus' word is to rebel against God the Father who sent Him. Jesus' words were not His own, as He had said previously (12:49; 14:10).

14:25-26. What Jesus said in the days of His earthly ministry was only partially understood. Three things were needed for the apostles to understand Jesus' person and mission: (1) His death had to occur. (2) He had to rise again to vindicate His claim and demonstrate His victory. (3) The Spirit had to come (He would be sent by the Father . . . in My name, i.e., in Jesus' place and for Him) and interpret the meanings of Jesus' words and deeds. The Spirit, Jesus said,

# The Bible Knowledge Commentary

#### **NEW TESTAMENT**

An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty

Based on the New International Venton

John F. Walvoord and Roy B. Zuck GENERAL EDITORS

David Cook

train love was still selfish at trus point. Jesus was in His humiliation on earth, but by going back to the Father He would be exalted in glory (cf. 13:31-32) and He will come back (cf. 14:3).

Arians and Jehovah's Witnesses argue from the statement, The Father is greater than I, that Jesus is a lesser god. But this would make Jesus a created being or would lead to polytheism, both of which are clearly unbiblical. The Father and the Son share the same essence (cf. 1:1-2; 14:9; 20:28). The Father and the Son are "One" in purpose and essence (10:30). Thus the Father is greater in office or glory than the Son was in His humiliation.

14:29-31. Fulfilled prophecy is a great comfort and support to believers (cf. Isa. 46:8-10). Jesus had predicted His death and resurrection many times (e.g., Mark 8:31-32; 9:31). When this name to pass, after their initial shock, it would greatly help their faith. His teaching time was now limited because Satan, the prince of this world (cf. John 12:31; 16:11), was moving his forces against Jesus through Judas (cf. 13:2, 27). And yet Satan had no hold on Jesus. Sin leads to death (Rom. 5:12, 21a; 6:16), and sin and death give Satan a hold over people (cf. Heb. 2:14-15; Rev. 12:10). But since Jesus

faith would grow stronger after the Resurrection and Ascension (cf. 13:19). The disciples would then view Jesus' teaching here as fulfilled prophecy.

John stressed the importance of believing throughout his Gospel (cf. 1:50; 3:12, 15; 4:21, 41; 5:24, 44, 46; 6:29, 35, 47, 64; 7:38; 8:24, 45; 9:35; 10:38; 11:25, 41; 12:37, 44; 13:19; 14:1, 11; 16:31; 17:20; 20:27). Jesus' statement here returns to that theme. Both Jesus and John wanted to build faith in disciples of Jesus.

14:30-31 Jesus would "not speak much longer" with the disciples because His passion was imminent. He probably did not mean that His present discourse was almost over. Satan, the being who under God's sovereign authority controlled the present course of events, was about to crucify Jesus (cf. 6:70; 13:21, 27). "He has nothing in Me" or "He has no hold on me" translates a Hebrew idiom and means Satan has no legal claim on me.

"There was in Christ nothing which the devil could claim as belonging to his sovereignty."

1

"A notable assertion of sinlessness."2

Satan would have had a justifiable charge against Jesus if Jesus had sinned. Jesus' death was not an indication that Satan had a claim on Jesus, but that Jesus loved His Father, and was completely submissive to His will (Phil. 2:8).

Many commentators interpreted the final sentence in this verse as an indication that Jesus ended His discourse here, and that He and the Eleven left the upper room immediately. They viewed the teaching and praying, that we find in chapters 15—17, as happening somewhere on the way to Gethsemane—before Jesus' arrest (cf. 18:1).3 However, it seems more probable to many interpreters, including myself, that this sentence did not signal a real change of location—but only an

Notes on
John
2021 Edition

Dr. Thomas L. Constable

Westcott, p. 210. See also Henry, p. 1593.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dods, 1:828.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>E.g., Westcott, p. 211; Robertson, Word Pictures ..., 5:256; McGee,

إِلَيْكُمْ. فَلُوْ كُنْتُمْ غَبِيُّونِنِي، لَكُنْتُمْ تَبْتِهِجُونَ لِأَنِّي ذَاهِبُ إِلَى ٱلْآبِ، لِأَنَّ ٱلْآبَ أَعْفَلُمْ مِنِّي، أَلْ فَلْ مُنْتُمْ مُنِّي خَلَتْ تُؤْمِنُونَ. 'آلِنَ أَكَلَّمَكُمْ أَكْبُمِ آ بَعْدُ، فَا قَدْ أَخْبَرُتُكُمْ بِٱلْأَمْرِ قَبُلَ حُلُونِهِ، حَتَّى مَتَى خَلَتْ تُؤْمِنُونَ. 'آلِن أَكَلَّمَكُمْ أَكْبُمِ آ بَعْدُ، فَإِنْ سَيْدَ هَذَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَّا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْل

79:14 19:17 y 7:015 7:015 4:11 4:11 7:116 4:117 ( 7:116

الثبات في الكرمة الحقيقية

وَكُلُّ عُضِن يُنْتِجُ عُمْراً يُنْقِيهِ لِيُنْتِجَ مَزِيداً مِن النَّمْرِ. النَّمُ الآن الْقِياء بِسَبَبِ الْكُلِمَةِ الْنِينَجُ عَمْراً يُنْقِيمُ مَزِيداً مِن النَّمْرِ. النَّمُ الآن الْقِياء بِسَبَبِ الْكُلِمَةِ الْنِي خَاطَبْتُكُمْ بِهَا • فَانْتُبُوا فِي وَأَنَا فِيكُمْ. كَمَا أَنْ الْغُضِن لَا يَقْبِرُ أَنْ يُنْتِجَ غَمْراً الْكُلِمَةِ الْنِيكُمْ بِمَعْزِلِ عَنِي الْكُرْمَةُ وَالْنَمُ الْأَلْهُ اللهُ مَن الْكُرْمَة وَالْنَمُ الْأَلْهُ اللهُ الله

\$114 A1A+ pr V=118 pt F134 \$1014 pt 1114 F115 + 4101 pt 1115 + 1116 A116 A116 A117 + 1117 A118

41:70:18 برغم عدم مقدرة الشيطان الانتصار على الرب يسوع (مت 3) إلا أنه مازال يتحاول المقاومة. إن سلطان الشيطان كاتن فقط لأن الله يسمح له بالعمل. ولكن لأن الرب يسوع بلا خطية فليس للشيطان سلطان عليه أو دعوى هذه. وكلما أطعت الرب يسوع وسرت في مشيئة الله، قلت سلطة الشيطان عليك وتضاءئت.

# 1:18 "قوموا! لنذهب من هنا!" ترجع هذه العبارة أن الفصول من الحامس عشر حتى السابع عشر قد نطق بها الرب يسوع في الطريق إلى يستان جشيماتي. وهناك رأي آخر يقول إن الرب يسوع كان يطلب من التلاميذ الاستعداد لمفادرة القلية، ولكنهم لم يغا روها حتى أحداث الفصل الثامن عشر (يو ١:١٨).

91:1-1 السبح هو الكرمة، والله هو الكرام الذي يعتني بالأغصان حتى تشمر. والأغصان هي كل إنسان يتبع المسبح، والغصن المتبعر هو المؤمن الحقيقي الذي باتحاده الحي بالمسبح بنتج ثمراً أكثر. أما من لا يشمر فسيقطع من الكرمة، وذلك مثل الإنسان الذي يرتد عن المسبح بعد أن يقطع هذا الإنسان على نفسه تعهداً سطحياً. والأتباع غير المسرين هم كالموتى وسيقصلون ويلقون خارجاً.

1:10 إن كرمة العنب نبات وفير الإنتاج. فالكرمة الواحدة تحمل الكثير من العنب. وكان العنب في العهد القديم رمزاً لإثمار بنى إسرائيل في أداء عمل الله على الأرض (انظر

مر ١٤٨٠ د (ش ١٤٥٥- ٧ ٤ حر ١٤٠١ ١- ١٤٥) أما في عشاء القصيح فإن ثمر الكومة رمز لصلاح الله لشعبه.

# ٢:٩٥ يميز الرب يمسوع بين نوعين من التقليم : (١) قطع الغصن أو قصله (١٠ ٢)، (٢) تنفية الغصن (٢:١٥). إن الأغصان المسرة تُنقي حنّا لنموها لإنتاج مزيد من الثمر ويتعبير أخر فلابد في معنى الأحيان من تأديب الله لنا لتقوية شخصياتنا وإيماننا. أما الأغصان التي لا تحمل ثمراً فقطع من الشجرة أو الكرمة، فهذه الأغصان ليست فقط عديمة القيمة ولكنها أيضاً قد تصيفها الأغصان الأخرى بالعدوى. فإن من

لا يحمل ثمراً لله، أو مر يُفصل عن دفق الحياة الا عادة ليس الشر جفه الفصل نرى الصلاة والا الم (١٢ . ١١). وتصف الر ١٦) ورسالة يطرس الفا الثمار هي صفات الشه الثمار هي صفات الشه الله (١ يو ٤:٥١)، (١ الله (١ يو ٤:٥١)، (١ الإيمان (١ يو ٢:٤٢) جسد المسح.



إلى اليأس. وح

بالاضطراب، فإ

ليربكنا؛ لأننا ج

المسعج، لا يجل

الميح. فهكذا

شائبة. حتى أنه

أن يرتكب الخ

العالم أني أحم

كوسيط من أه

كما كان دئيلا

خلاصه، قهو .

خامسا: 🖥

56(1)

المبيح، ويجب على تلاميذ المسيح أن يبينوا أتهم يحبونه بابتهاجهم بتمجيده. وكثيرون نمن يحبون المسيح يسمحون لمجتهم بأن تتدفق في الانجاه الخطأ. فهم يعتقدون بأنهم ماداموا يحبونه فعليهم أن يعيشوا في ألم دائم من أجله، في حين أن الذين يحبونه يجب أن يفرحوا في المسيح يسوع.

ثالثا: سيكون ذهابه وسيلة لتثبيت إيمان تلاميذه: « وقلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون» (ع ٢٩)، انظر هذا السبب في أصحاح ١٣: ١٩: ١٦: ٤.. لقد أخبر المسيح تلاميذه بموته مسبقة؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ترسيخ إيمانهم، فذاك الذي تنبأ بهذه الأمور لابد وأنه يتمتع بعلم إلهي مسبق. والأمور التي تم التنبؤ بها كانت تتمشي مع القصد الإلهي؛ ولذلك لا يجب عليهم ألا يضطربوا من أجل ذأك الذي سيكون من أجل تثبيت إيمانهم.

رابعا: كان واثقا من النصرة على الشيطان: « لا أتكلم أيضا معكم كثيرا» (ع ٣٠). فقد كان له حديث تمتع ومطول معهم بعد هذا ( أصحاح ١٥ و ١٦ )، غير أنه بالمقارنة مع ما سبق أن قاله فإن ذلك لم يكن كثيرا. ومن أسباب عزمه على ألا يتكلم معهم كثيرا أن أمامه الآن مهمة يجب أن يتفرغ لها.. «رثيس هذا العالم يأتي». لقد سمى الشيطان «رئيس هذا العالم» ( أصحاح ١٦: ٣١). ويقول لهم المبح إن رئيس هذا العالم هو عدو له - لكنه «ليس له في "

(١) الصورة التي كانت لدى المبيح عن الصراع القريب الذي سيدخله - ليس مع البشر فقط، بل مع قوى الظلام. ولقد سبق للشيطان أن هاجمه بالتجارب في البرية ( مت ٤ )، حيث قدم له « ممالك العالم»، ثم « تركه إبليس إلى حين». أما الآن فيقول المسيح: إنى أراه يستعد للهجوم ثانية. والتنبؤ بالتجربة يتيح لنا فرصة عظيمة في مقاومتها؛ لأنه إذ تم محذيرنا مسبقاء فإننا نحسن التملح لمواجهتها.

(٢) تأكده من حتمية انتصاره في المعركة: «ليس له فيُّ شيء". فالمسيح ليس فيه إثم، ولم يعمل شرا. أما الشيطان فإذ عمل جاهدا لكي يصلب المسيح إلا أنه ليس بمقدوره أن يسود لكي يَخِفه، وعلى الرغم من أنه عجل به إلى الموت إلا أنَّه لم يستطع أن يقوده

العهد الجديد الجزء الأول

# التفسير الكامل للكتاب المقدس

على التري

S)

الآب هكذا أفعل. وأفضل دليل على محبتنا للأب هو أن نعمل بحب وصاياه. ووصية الرب كافية لأن تماندنا وتدعمنا فيما هو محل جدل دائم بين الأخرين، وعلى هذا فلايد وأن تكون كافية لأن تشجعنا فيما هو أكثر صعوبة بالنمية لأنفسنا.

( Y ) ختم ما ذكره الآن بقوله: « ليفهم العالم أني أحب الآب.. وها أنتم سترون كيف يمكنني أن أقابل الصليب المعين لي بايتهاج.. • قوموا ننطلق من ههنا». وحين تتحدث عن المتاعب من على بعد من السهل علينا القول: يامعلم، أتبعك أينما تمضى. وحين يوجد صليب لا يمكن تخنيه في طريق الواجب فقولنا حينقذ: قوموا هيا نقابله بدلا من التهرب منه، فسوف يفهم العالم من ذلك أننا نحب الآب.

وفي هذه الكلمات يشجع المسيح تلاميذه على أن يتبعوه: فهو لم يقل لهم: أنا لابد أن أذهب، بل: «قوموا تنطلق من ههنا». وهو لا يطلب منهم مواجهة أي صعاب إلا ما يذهب إليها هو نفسه قبلهم باعتباره قائدهم. ولقد قدم لهم مثالاً، وكان يعلِّمهم طوال الوقت ألا يتممكوا يأي شيء في هذا العالم، وأن يفكروا ويتحدثوا عن تركهم له.

وحيتما بخلس بفرح تخت ظل المميح ونقول: ه جيد أن نكون ههناه (ألوقا ٩: ٣٣)، إلا أنه يتعين مع ذلك أن نفكر في التهوض والذهاب من هناك، والنزول من الجيل.

بدُها به عنهم لانه بذلك برجع بعد انضاعه كعند نحق ثلاث وثلاثين سنة الى حال السعادة والجد التي كانت حالة مع الآب لكي بكلّل ملكًا الهلوك وربّا للارباب ولان الروح الندس يحلّ عليهم بعد ذلك الذهاب فيكون للتبشير بالانجيل نجاج عظيم ص ٢٠١٦ —١٠

٣٨ سمعتم الي قلت لكم انا اذهب ثم آتي البكم - لن كنتم تحبونني لكنتم تفرحون الالي قلت استعيبي الى الآب - الان الي اعظم مني

ع او ما ع ۱۱ و ص ۱۱ تا و من ۱۱۵۰ و ۱۲۵۰ من ۱۱۵۰ و ۱۲۰۰ و وفی ۱۱۲ آنی ۱۱

سبق الكلام على معنى هذه الآية في شرح ع ٢٧ فراجعة هناك

۲۹ وقلت لکم الآن قبل ان یکون حی می کان تومنون

ص ۱۱۱۲ و ۱۱۱۱

قبل ان يكون اي قبل موتي على الصلبب ودفني

تومنون اي تزيدون ايانًا بأني انا المسج حقًا رسول الآب لتيقّنكم معرفتي ما في المستقبل وهذا مثل ما قيل في ص ١٩٠١ . ولولاهذه النبوءة زادت شكوكم كثيرًا يوم راره محموكًا ومحكومًا عليه ومصلوبًا

الاأتكام ايضًا معكم كايرًا الذن رئيس هذا العالم دائي
 وليس لة في ثورة

ص ۱۱:۱۱ و ۱۱:۱۱

لا أتكلم ايضًا معكم كثيرًا لم يكن قد بني من حياته على الارض الأ بضع ساعات من النهار

## رتيس مذا العالم اي الثيطان . انظر شرح ص ٢١٠١٢

ياتي اليربة في وقت آلاء و بواحلة تلك الآلام. ولعل كثيرًا من تألو في بستان جنسياني كان من محاربة لعدر الله والماس بدليل قولو هذه ساعنكم وسلطات الظلمة "لو ٢٠٢٦ قابل بذلك قول لوفا "ولما أكمل الميس كل تجربة (اي في البرية )فارقة الى حين "لو كا البلس كل تجربة (اي في البرية )فارقة الى حين "لو كا قليل ويسلمة ومجرك العمكر ليمسكة والفريسيين قليل ويسلمة ومجرك العمكر ليمسكة والفريسيين وروساء الكهة لمشتكوا عليه والرومانيين ليحكول عليه ويصلبون. واكنفي بذكر اتهان الشهطان لانة علة كل الشرويسية ويصلبون. واكنفي بذكر اتهان الشهطان لانة علة كل الشرويسية ويصلبون. واكنفي بذكر اتهان الشهطان لانة علة كل الشرويسية ويصلبون. واكنفي بذكر اتهان الشهطان لانة علة كل الشرويسية ويصلبون. واكنفي بذكر اتهان الشهطان لانة علة كل الشرويسية ويسلم ويصلبون.

وليس له في شيء اي لاسيل له الى الانتصار على اذ لاشهرات جسدية في اليعيبها ولاغايات موافقة لفاياتو. وإذ لم يكن السميح ميل الى سوى ما يرضي اباء لم يكن للشيطان ما يقوده بو الى الخطيئة . وهذه حجة قاطعة على كال قطاحة المسمح . وما قبل عليه لا يسمح ان يقال على اطهر البشر

إسم ولكن لينهم العالم الى احب الآب وكما اوصالي الآب عكدا افعل . قوموا ننطلق من عهدا

ص ١١٦٠ وفي ١١٢

ليفهم العالم ا الآب باحثا لو تجربا "مجرًا في كل شيء ثلك النجربة لم يكن ريب في ان الشيط يخطئ كا خطئ آدم ولعل كلامة غير مقا ما فعلة لنداء المخط





- (٢) "لكي يكوم الجميع الابن كما يكرمون الآب" (ص ٥:
  - (٣) "أنا والآب واحد" (ص ١٠: ٣٠).
  - (٤) "الذي رآن، فقد رأى الآب" (ع٩).
    - (٥) "أنا في الأب والأب في" (ع · ١).
- (٦) "كل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي" (ص ١٧
  - (٧) "أنت أيها الآب في وأنا فيك" (ص١١: ٢١).

ع٢٩٤: أى كل ما يتعلق بالآلام ورحلة الصليب والأوق أننى تنبأت لكم بكل هذا، فلا يخور إيمانكم بل يثبت ويزداد.

والله الحبيب، ما أحوجنا أن تتذكر وعود وأقوال السيد المسيح عن تعزياته، وعنايته بنا في الأوقات الصعبة. فبقدر إيماننا وتمسكنا بوجوده، بقدر ما ننال من ثبات وسلام وسط الضبقات.

ع ۳۰: "لا أتكلم أيضا معكم كبرا": أي لم يتبق للتلاميذ مع المسيح سوى ساعات قليلة، وقد مضى زمن الكلام والتعليم، و لم يبق سوى زمن الفداء والصليب.

"رئيس هذا العالم": أى أها الحرب الأخيرة المزمع أن يقوم بها الشيطان.... من قبيج الكهنة والشعب، وإثبام خيانة يهموذا، وكل الهاكمات والموامسرات المصاحبة، وهذا ما أعلنه المسيح في (لو ٢٢: ٥٣) "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة".

"ليس له في شيء": أي أن الشيطان، بكل قوته، ليس له سلطان أمام بر وعظمة وسلطان لمسيح.

واليم وأيضا يا أحبالي... نفس هذا السلطان أعطى لأبناء الله، فالشيطان يجيد المؤامرات ويسبب الكثير من الحروب الخارجية، ولكنه لا يستطيع الانتصار على أحد من أبناء الله، اللهن لهم وحدهم السلطان أن يسحقوه، إن لم يستسلموا لأهوائهم ورغبات العالم الشريرة من حولهم.

ع٣١٠: ترتبط هذه الآية بما قبلها، أي أنه بالرغم من أن رئيس هذا العالم ليس له في شئ، ولكن، لأنبى أحب الآب، فإنبى أبذل نفسى كإرادته لخلاص العالم.

عليها. ولم يعد ثمة مجال تكلام أكثر يقوله لهم، لأنه لم بعد ثمة مجال الكلام. وإنها حانت ساعة العمل الذي جاء إلى الأرض لينجزه، وهي أن يموت على الصليب تكفيراً عن خطابا البشر لبغديهم ويحقق خلاصهم، فيصالحهم مع الله الذي سبق لهم أن خالفوه وتعربوا على وصاياه فاستحقرا الموت بمقنعتي العدل الإلهي. ولكنه إذ يعوت على الصليب لا يكون موته بسلطان من الشيطان الذي إذ سيطر بشروره على العالم أصبح رئيس هذا العالم، وهو ذاته وإيليس، الذي ومعف بأنه التدين، أو الحيَّة القديمة (الرؤيا ٢:٢٠)، والذي أسقط من السماء، في حرب بينه وبين ميخائيل رئيس الملائكة ،عندما شرد ذلك الشيطان على الله الذي خلقه ، فخصب عليه (الرؤيا ١٢: ٧ -- ١٢)، فصار الشيطان بعد أن نزل إلى الأرض «رئيس هذا العالم». وثقد كرر المسبح له المجد تلقيب الشيطان برئيس العالم في مواصع أخرى (انظر يوحدًا ١٢: ٢١)، (يوحدًا ١١:١٦). أن يكون موت مخلصنا بططان الشيطان وإن كان رئيس هذا العالم، وإنما سيكون موت مخلصنا بسلطانه هو، وبإرادته هو، وبرجناله هو، لأن الشيطان لا يسيطر إلا على الخطاة، ومن ثم يؤدي بهم إلى الموت. وأما مخلصنا ـ وإن كان وهو ابن الله قد اتأنس وإنخذ جمد إنسان ـ فإنه لم يرتكب خطينة أبدأ تجعل الشيطان يعلك عليه أويملك فيه شيئاً. وقد سبق أن قرر هو نفسه ذلك إذ قال لليهود دمن يستطيع أن يثبت على خطيفة ?؛ (يوحنا ٨: ٤٦). ففسنلاً عن أنه كان هو الإله الكامل، كأن في نفس الوقت هو الإنسان الكامل. وكان كماله بناسوته بنحضمن القداسة والطهارة والعفة والخير والبر وكل الصفات التي تنفي عنه أي سبورة من صبور الخطيئة، أو أي ظل لها مهما يكن منتبلاً. كان كالصفحة البيضاء الناصحة البياض تصاعة كلملة، أو كان كاللياب التي رآء تلاميذه متجلياً بها على جبل التجلّي، والتي يصفها الإنهيل فيقول أنها متألقة ناصعة البياس كاللاج، حتى ليعجز أي قصّار على الأرض عن أن يجعلها في مثل بياضها،

بموت على الصليب خصوعاً لإرادة الشيطان الذي يخصع له العالم تنفيذاً استبيئة أبيه بداقع من حبه له ومن إتعاده به ومشاركته إياه خلاص البشر بناك الرحيلة التي لم يكن هذا الغلاص ممكا إلا بها. ت بهذه الوسيلة بعشيشة أبيه التي هي في نفس الرقت مشيشته هو. يموت بهذه الرسيلة، لأن ناك هي وصيبة أبيه السماري له، ولأنه يموت بهذه الرسيلة، لأن ناك هي وصيبة أبيه السماري له، ولأنه كان ذلك برهاناً على انداد مشيشة اللاهوت والداسوت في مخاصداً



للمنتبح الأنباغريغوريوس مندسه مرمد مرسوس محدث مناسب



# يوحث



San Street Street

♦ ما هو غير طبيعي إن كان ذلك الذي هو اللوغوس قد صناً
 أعظم منه، إذ ظهر في المجد أقل من الملائكة، وفي الها الدلاكة الذي هم شكار المالالكة المناه المالالكة المال

الملائكة (مز ٥: ٥)... وأيضا: اليس فيه شكل ولا جماليشر (إش ٥٣: ٣-٣). هذا هو السبب لمانا هو أقل م

الموت، وجعلك شريكًا في الحياة السعاوية .

🌣 بسبب تواضعه يقول هذه الكلمات، هذه التي يستخدمها خص

بقولون مكتوب: "أبي أعظم مني". أيضنا مكتوب: "لم يحسد
 ا). وأبضنا مكتوب أن البهود أرادوا قتله، لأنه قال إنه ابن
 مكتوب: "أنا والآب واحد" (بو ۱۰: ۳۰). إنهم يقرأون نصفاً

يمكن أن يكون أقل ومساو في نض الوقت لذات الطبيعة؟ لا، فإن عبارة تشير إلى لاهوته، وأخرى إلى ناسوته .

يوطأ – الأسماح الرابع عشر

#### القديس أمير وسيوس

'وقلت لكم الأن قبل أن يكون،

حتى متى كان تؤمنون". [٢٩]

أخبرهم مقدمًا بموته حتى لا يتحروا متى حدث، وقد أظهر لهم ما وراء موته كضرورة لازمة لخلاصيهم، بهذا يخفف السيد المسيح من حدة حزنهم واهبًا إياهم الرجاء.

"لا أتكلم أيضًا معكم كثيرًا،

لأن رئيس هذا العالم يأتي،

وليس له في شيء". [٣٠]

ظن البعض أنه يتحدث عن بيلاطس بنطس كحاكم روماني، لكن يكاد يجمع الرأي على أنه يعني برئيس هذا العالم إبليس كما جاء في أف ٣: ٣ ويو ٣: ٢٦؛ ودُعي إله هذا العالم في ٣ كو ٤: ٤.

صراع السيد المسيح ليس ضد إنسان بل ضد قوات الظلمة الروحية. الإنسان ليس طرقًا في

المعركة، إنما المعركة هي بين المسيح وإبليس، وللإنسان أن يختفي في أحدهما، يتكلم السيد المسيح بلغة اليقين أنه ليس الإبليس موضع فيه. لذا فهو حتمًا غالب له.

♦ قول السيد المسيح: "لأن رئيمن هذا العالم"، يعني به إيليس، وقد دعاء الناس الأشرار بهذا الاسم، نيس الأنه يرأس السماء والأرض، وإلا لقلب الخلائق وعكسها، وإنما يرأس الذين قد أسلموا إليه ذواتهم.

القديس يوحنا الذهبي القم

Letter S to the Coesareans, 5.

<sup>2</sup> On the Holy Spirit, Book 2:8:59.

Of the Holy Sport Book 5:18:224.

والمسيح قدير في الإحساس بخطوات العدو: «قوموا لنذهب، هوذا الذي يسلّمني قد اقترب» (مرع ٤٧:١١)، و ينهوذا ليس في الحسبان، فهو بجرد آلة، ولكن إحساس الرب مُركّز تجاه رئيس العالم نفسه.

### «رئيس هذا العالم»:

هذا الاصطلاح لم يرد في أسفار العهد الجديد إلا في هذه الآية، وفي الآية الأخرى ٣١:١٢ و ١٠٤٠ الاصطلاح المقابل الذي ورد في إنجيل القديس نوقا ينهم من الحديث الذي جرى له مع المسيح على جبل التجربة: «ثم أصعده إبليس إلى جبل عال، وأراه جميع ممالك المسكونة في لحفظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله وجدهن، لأنه إلي قد دفع، وأنا أعطيه لنز أريد.» (لوع: ٥و٢)

أما القديس بولس الرسول فقد أعطاه لقب «إله الزمان»: «ولكن إن كان إنجيلنا مكتوماً» فإنما هو مكتوم في المؤامنين، الذين فيهم إله هذا اللهر قد أصبى أذهان غير المؤمنين، الثلا تغييه فإنما إنارة إنجيبل بجد المسيح، الذي هو صورة الله « (٢ كو١: ٣و٤). حيث كلمة الدهر ه فلم إنارة إنجيبل بجد المسيح، الذي هو صورة الله « (٢ كو١: ٣و٤). حيث كلمة الدهر الممان أو هذا العالم. كما ستّاه بولس الرسول: «رئيس سلطان المواد، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعمية. » (أف٢:٢)

كسا سمى أعوان إبليس: "ولاة العالم"، من "رؤماء وسلاطين" شريرة، "وأجناد الشر الروحية":

+ «فأن مصارعتنا ليست مع دم ولهم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم، على المدارعينا ليست مع دم ولهم الروحية في السماو يات. » (أف ٢: ١٢)

ضرورون. تواهيم أيان و

ويحبا

الإذالقان

مزاكايتهاج النافعانس إلى الإيتناع البادو واضعيبين

فساء الضخمة الذي خُلعت على الشيطان، وكل جنوده، وبالرغم من الله العالم ومجدها، فقد أثبت المسيح تفاهة مُلتهاه، فعظهره مُزعب حقاً: في العالم ومجدها، فقد أثبت المسيح تفاهة مُلتهاه، فعظهره مُزعب حقاً: في العالم والكن تهايته تافهة جداً «قَلَقْحَةُ الرب تدفعه» (إش ١٩: ١٠ \_ في الد صال بهوذا الإسخريوطي وجال، كأخطر آلة استخدمها الشيطان فعلاً عشر)، ولكنه انتهى إلى خَلْق نفسه.

تتأمل تلك الثورة الكبرى التي قادها الشيطان ضد المسيح، أثناء خدمته ت بأعظم انتصار شكل ضد المسيح، بأن استطاع استصدار محكم ضلّب

٤ - ويتحدث ويسوع أيضاً عن الصراع الذي ينتظره و المعركة الى الصبحت على الأبواب، ولقد كان الصليب هو آخر معركة خاضها ويسوع ضد قوات الشيطان ، ولكن يسوع لم يخش الصليب لأنه كان يعلم أن النصرة النهائية لبست الشر بل النحق ، لقد سار إلى صليه بروح الثقة والانتصار ، ولبس بخطوات اليأس والانكسار .

ه ــ وقى هذه الفقرة يتحدث عن انتصاره . حتى هذه الساعة لم يكن الناس برون فى الصليب سوى العار والمللة . ولكن سيأتى اليوم الذى يصبح فيه صليب يسوع رمز ألطاعته للآب ، ومحبته البشر . إن مفاتيح أسمى ما في حياة يسوع من أهداف ومعان ، قد وجدت تحقيقها فى الصليب ، هنا أعننت بطريقة تفوق العقل والأدراك ، طاعة الابن للآب ، وعبة الآب والأبن العالم أجمع .

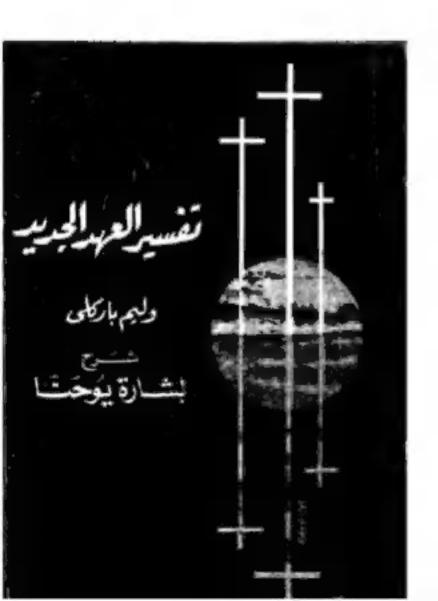

إلى حيث لا وصول للإهانات على الإطلاق. لذا، كان على التلاميذ أن يفرحوا عندما أخبرهم الربّ يسوع أنه عافي إلى القالم، لأنه، بهذا المعنى، كان الاب أعظم منه. فالآب لم يكن أعظم، بصفته الله، بل بما أنه لم يأت قط إلى العالم كإنسان عومل بقسوة. كما أن الابن والآب متساويات من حيث سجايا اللاهوت. لكن عندما نفكر في المكانة الوضيعة التي أخذها يسوع وهو إنسان هنا على الأرض، ندرك، بهذا المعنى، كيف كان الاب اعظم منه من طبث المعنى، كيف كان الاب اعظم منه من حيث المكان الذي أخذه لا من حيث المحدة.

14: ٣٩ بدافع الاهتمام الخالي من أية أنانية، كشف الرب هنا لتلاميذه الخالفين عن هذه الأحداث المستقبلية حتى لا يتأذوا منها، ولا يفشلوا، ولا يخافوا، بل بالحري يؤمنون.

15 : • ٣ كان الرب على علم بأن ساعة تسليمه قد الوقت للتكلم مع الوقت للتكلم مع خاصته. حتى أنه لم يعد لديه متسع من الوقت للتكلم مع خاصته. حتى الشيطان نفسه كان يقرب أيضًا، إلا أن المخلص عرف أنه ما كان باستطاعة العدو أن يجد فيه أي أر للخطية مهما كان. فللمسيح كان يخلو تمامًا من كل ما تسميله تجارب الشيطان الشريرة. كما أنه يكون من المستعيلة تجارب الشيطان الشريرة. كما أنه يكون من المستعافة أن يدّعي أي شخص آخر، غير الرب يسوع، أنه لا يستطيع الشيطان أن يجد أي شيء فيه.

15: 11 باستطاعت صياغة هذا العدد بتصرف على النحر التائي: "إن وقت تسسليمي قد دنسا. وأنا ماض طوعًا إلى الصليب. فهذه هيي إرادة الآب من جهتي. وفي هدا إعدان للعالم عن مقدار معيتي تعلاب. لذا أنا ماض الآن من دون أن أظهر أية مقاومة". بعد هذا، دعا الرب تلاميده إلى القيام للانطلاق معه. ولا نعرف تمامًا على كانوا قد غادروا العلية عند هذا الحدّ. فلعلّ ما تيقي

من الحديث دار بينهم خلال سيرهم في الطريق.

#### ع. يسوع: الكرمة العقيقية (١٥: ١ـ ١١)

10: أكان العهد القديم قد استعار للأمة القديمة صورة كرمة من غرس يهمود. لكن هذه الأمنة برهنت عدم أمانتهما، وعدم إغارها. لهذا جاء الرب يسموع يعرض نفسه الآن بصفته الكرمة العقيقية، والتنميم الكامل لكل الرموز والظلال الأعرى. وبالمقابل، قالله الاب هو الكرام.

10: ٣ تبايس الآراء حول المقصود بالغصن الذي السرب، والسني لا يأتس بشعر. فيعضهم يرى أن الإشارة هذا إلى شخص يدّعي الإعان. فهو يتظاهر بأنه مسيحي مع أنه لم يسبق له قط أن اتحد فعلا بالمسيح من طريسق الإعان. و آخرون يسرون أن الكلام هذا هو عن "مؤمن حقيقي يفقد خلاصه يسبب عجزه عن الإثمار". وهذا التفسير مستحيل، بشكل واضح، بما أنه يناقض نصوصا كثيرة تعلم أن للمؤمن خلاصا أبدياً. و آخرون أيضًا يعتبرون أن الكلام هذا هو عن "مسيحي حقيقي أيضًا يعتبرون أن الكلام هذا هو عن "مسيحي حقيقي ينهمك بالفتور الشهديد". فهو يبتعد عن الرب لكي ينهمك بأمور هذا المائمال كما أنه بمناهم عن الرب لكي ينهمك بأمور هذا المائمال كما أنه بمناهم عن الرب لكي

في حياته ثمر الروح: الأناة، والصلاح، و

إن ما يفعله الرب على الطريقة التي بها هنا «ينزعه». فها الترجمات (وكما تُرج هذه الحال، تكون إلى (اكو ١١: ٣٠). أيضًا "رفع إلى فوق



الحفد الجديد

الجنزء الأول متى – يوحية

objectly suit